## ٦ - أصول دعوة الأنبياء والرسل

### أصول دعوة الأنبياء والرسل:

بعث الله الأنبياء والرسل بثلاثة أشياء:

بالدعوة إلى الله.. والتعريف بالطريق الموصل إليه.. وبيان حال الناس بعد القدوم عليه.

فالأول بيان التوحيد والإيمان، والثاني بيان الأحكام، والثالث بيان اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، والجنة والنار.

فالدعوة إلى الله تكون بتعريف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبيان عظمة الله وقدرته، وإنعامه وإحسانه إلى خلقه، وأنه وحده الخالق المالك المدبر للكون كله، وما سواه مخلوق ليس بيده شيء، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه.

فهذه أول المراتب وأحسنها وأعلاها، وهي أصل الدعوة وأساسها وأكملها كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّانِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِكًا عَلَيْهِ وَعَمِلًا مَا اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَعَمِلَ مَنْ إِنَّا لَهُ اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم يليها الدعوة لبيان اليوم الآخر بالوعظ والترغيب والترهيب ببيان أوصاف الجنة، وأهوال النار، والوعد والوعيد وغير ذلك مما يجري في عرصات القيامة، ثم الدعوة إلى أحكام الدين وشرائعه ببيان الفضائل والمسائل، والحلال والحرام، والواجبات والحقوق، والآداب والسنن. ففي مكة كانت الدعوة إلى الله وإلى اليوم الآخر، وبيان أحوال الرسل مع أممهم.

وفي المدينة أكمل الله الدين بالأحكام، فتقبَّلها من آمن بالله واليوم الآخر، وشَرِق بها الكافر والمنافق، وأعز الله أهل الإيمان، وخذل الكفار، ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً بعد فتح مكة. قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصِّرُ اللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا وَلَا فَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَّابًا ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفُواجًا ﴾ [النصر/ ١-٣].

### القدوة في الدعوة إلى الله:

القدوة في الدعوة إلى الله هم الأنبياء والرسل ، الذين اصطفاهم الله واختارهم وربَّاهم. وقد أمر الله عزوجل رسوله محمداً على بالاقتداء بهدي مَنْ سبقه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على وجه العموم، وأمَرَه باتباع ملة إبراهيم على وجه الخصوص. وملة إبراهيم على هي التضحية بكل شيء من أجل الدين بالنفس، والمال، والوقت، والبلد، والأهل، والزوجة، والولد، وأمرنا الله سبحانه باتباع الرسول على ، والاقتداء به في جميع

أحواله، إلا ما خصه الله به ، فهو قدوة كل مسلم في نيته ، وأقواله ، وأعماله ، وأخلاقه.

١ - قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ عَالَيْنَهُمُ الْكِئْبَ وَالْخُكُمَ وَالنُّبُوّةَ فَإِن يَكْفُر بِهَا هَتَوْلَآءِ فَقَدْ
 وَكُلّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهَ فَ فَهِ دَلهُمُ اقْتَدِةٌ قُل لَآ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَوْلَكِهِ لَا فَكُولِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللّه

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣- وقال الله تعالى لأمة محمد على: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠﴾ [الأحزاب/ ٢١].

## سيرة الأنبياء في الدعوة إلى الله:

أعمال الأنبياء، وأخلاق الأنبياء، تؤخذ من سِير الأنبياء.

فالأنبياء قطعوا المسافات في سبيل الدعوة إلى الله، واغبرَّت أقدامهم في سبيل الله، وبذلوا أموالهم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الله، وعرق جبينهم، وتشققت أقدامهم، من أجل نصر دين الله.

وفي سبيل الله ابتُلي الأنبياء وأوذوا، وهاجروا وأُخرجوا، وقاتلوا وقُتلوا، وجُرحوا وجاعوا، وزُلزلوا وطُردوا، وشُتموا وعُيِّروا، واتُّهموا وضُربوا، فَرَحِمُوا وصبروا حتى نصرهم الله، وأنقذ بهم الخلق من الكفر والنار.

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا اللهِ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا اللهِ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا اللهِ عَلَىٰ مَا كُذِي اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كُذِي اللهُ عَلَىٰ مَا كُذِي اللهِ عَلَىٰ مَا كُذِي اللّهُ عَلَىٰ مَا كُذِي اللّهُ عَلَىٰ مَا كُذِي اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُنْ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّ الْعَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا كُلّهُ عَلَيْ مُنْ عَلَىٰ مَا عَلَيْ عَلَىٰ مَا كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كُلّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كُلُواللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ عَلَىٰ مَا كُلّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلّهُ عَلَىٰ عَلَى مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

٢- وقال الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا ٱسْتَيْسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كَٰذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنا فَنُجِي مَن نَشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ ﴿ لَا لَا لَكُنْ حَدِيثًا فَ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَتَرَعَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

### أحوال الناس بعد الدعوة:

الناس بعد دعوة الأنبياء والرسل لهم إما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا:

فمن آمن امتحنه الله تعالى، وابتلاه بالسراء والضراء، وقد يعاديه الناس ويؤذونه ؛ ليتبين الصادق

من الكاذب، والمؤمن من المنافق، ومن لم يؤمن بهم عوقب بما يؤلمه بما هو أعظم وأدوم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس ، سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم المؤقت في الدنيا في البداية، ثم تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.

والكافر قد تحصل له النعمة والمتعة الموهومة ابتداء، ثم يصير في الألم المؤبد في الدنيا والآخرة. ١ - قال الله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن وَبَالِهِمُ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ العنكبوت/ ٢-٣].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَنَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَبِئْسَ
 ٱلْبَهَادُ ﴿ اللهِ تَعَالِينِ ٱلَّذِينَ ٱلتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنادِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ اللهِ ﴾ [آل عمران/ ١٩٦ - ١٩٨].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ التوبة/٥٥].

## • أعمال الأنبياء والرسل وأتباعهم:

الأنبياء والرسل أكمل الناس إيماناً ويقيناً ، وأحسنهم أخلاقاً وآداباً ، وأفضلهم أقوالاً وأعمالاً. وقد أعطى الله جميع الأنبياء والرسل شيئين هما : الإيمان ، والأعمال الصالحة، وأمرهم بإبلاغ ذلك للناس، وأمر هذه الأمة بما أمر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

وللقيام بذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يسيرون في الأرض بالأخلاق الحسنة ، ويحملون للناس التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، ويدعونهم إليها. وكان أحب شيء إليهم الإيمان بالله ، والأعمال الصالحة ، والأخلاق الحسنة.

وكانت أشواقهم إلى رؤية ربهم .. وإلى رضوان الله .. وإلى نعيم الجنة .. وإلى قصور الجنة. وقد صدَقوا وجاهدوا وبلَغوا وصبروا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه ، جعلنا الله وإياكم منهم. وهذه صور من تربية الله لهم ، وسيرتهم في مجال الدعوة إلى الله ، والأصول التي كانوا يدعون بها إلى الله ؛ ليقتدي بها كل داع إلى الله عز وجل.

## أصول من دعوة الأنبياء والرسل

- الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله، وعبادته وحده لا شريك له:
- ١ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾
  [الأنبياء/ ٢٥].
- ٢- وقال الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّكَدُ ۞ لَمْ كَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُواً أَكُدُ ﴾ [الإخلاص/ ١-٤].
- - إبلاغ دين الله إلى الناس والنصح لهم:
- ١ قال الله تعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ. وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللهُ تَعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْلِغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ يَخْشُونَ أَحَدُ إِلَّا ٱللَّهُ وَكَاكُن رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّانَ أَكُو مِن رِّجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّانَ أَللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّاحزاب/ ٣٩ ٤٠].
- ٢- وقال الله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا
  نَعْ الْمُونَ ﴿ اللَّاعِرَافِ / ٦٢].
- ٣- وقال الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللّهُ يَعْصِمُكَ مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ﴾ [المائدة/ ٦٧].
  - دعوة الناس وغشيانهم في البيوت والأسواق والقرى والأمصار:
- ١ قال الله تعالى لموسى ﷺ: ﴿ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِّايَتِي وَلَا نَيْنَا فِي ذِكْرِي ۚ أَذْهَبَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَيْ ۚ ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَيْنَا لَكَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ ﴿ ﴾ [طه/ ٤٢-٤٤].
- ٢- وقال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ نَ اللَّهِ مُعَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مُعَالِينَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ
- ٣- وكان رسول الله عليه يزور الناس ، ويَتْبَعهم في منازلهم، يدعوهم إلى الله، ويَعرض نفسه

على القبائل، وكان يقول: «يَا أَيهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله تُفْلِحُوا». أخرجه أحمد (١).

3 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عَيَّة عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه -وفيه - حتى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطُ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَالمشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْتَان وَاليَهُودِ... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَيَّةٍ، ثُمَّ وَقَفَ فنز لَ، فَدَعَاهُمْ إلى الله، وقرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ... متفق عليه (٢).

## ● دوام الثناء على الله وذكره واستغفاره في جميع الأحوال:

١- قال الله تعالى عن إبراهيم ﷺ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَ ۚ إِنَّ رَبِّ لَيَهِ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَ ۚ إِنْ رَبِّ لَكَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى كُلَّ الْحَمْدُ لِللَّهُ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَى كُلِّ الْحِيمِ ١٩٠- ١٤.
 ٢- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النّبِيُ ﷺ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. أخرجه مسلم (٣).
 ٣- وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إنّه لَيْغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنّي لأَسْتَغْفِرُ الله في اليَوم مِائَةَ مَرَّةٍ». أخرجه مسلم (٤).

### الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة إلى الله:

عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِي، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الله تَعَالَى. أخرجه مسلم (٠٠).

## • الدعاء للمشركين بالهداية:

١- قال الله تعالى: ﴿ أَدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَبَحَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّهُ مَا الله تعالى: ﴿ أَدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ النَّحَلُ ١٢٥].

٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَدِمَ الطُّفيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ دَوْساً قَدْ
 كَفَرَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ الله عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَائْتِ بِهِمْ».
 متفق عليه (٦).

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إلى الإسلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَلَعَوْتُهَا يَوْماً فَأَسْمَعَتْني في رَسُولِ الله ﷺ مَا أَكْرَه... - وفيه -: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله... فَادْعُ الله أَنْ يَهْدِيَ

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٣٥)، ومسلم برقم (١٧٩٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٣٧)، ومسلم برقم (٢٥٢٤) واللفظ له.

أُمَّ أبي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أبي هُرَيْرَةَ». أخرجه مسلم (١١).

٤ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كَأْنِي أَنْظُرُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ يَحْكي نبياً مِنَ الأنبِياء، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «اللَّهمَّ اغْفِرْ لِقَوْمي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ». متفق عليه (٢).

## • إظهار العزة والجَلَد أمام الكفار المعاندين:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَنِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللّٰهَ وَاللّٰهِ وَيَتِكُمُ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ اللّٰهُ وَيَتِكُمُ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ إِنَا صِيزِهِ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [هود/ ٥٣ - ٥٦].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ قُل إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّستَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُنِكِي وَمُعْمَانِي وَمُمَاقِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللل

٣- وقال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِيمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُوَمِّنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُ ۗ ﴿ وَمِيمًا لَعَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُوَمِّنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُ ۗ ﴿ وَمِنَا لَهُ مِنْ وَاللَّهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَاللَّهُ وَمُعَدَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدِّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدَّاهُ وَمُعَدِّاهُ وَمُعَدِّاهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَدِّاهُ وَمُعَلَّا وَمُعَنِّا وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَاللَّهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَالِهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَمُعَلِّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٤ - وقال الله تعالى عن سحرة فرعون لما آمنوا بالله: ﴿ قَالُواْ لَن نُؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْمِينَاتِ وَاللّهِ عَلَىٰ فَا فَضِى مَا أَنتَ قَاضٍ آ إِنَّمَا نَقْضِى هَا ذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا آَلَ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلَنَا خَطَايُنَا وَمَا ٱلْكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللّهَ خَيْرُواْ بَقَىٰ ﴿ اللّهُ ٢٧ - ٧٣].

## • الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين:

١ - قال الله تعالى: ﴿ مُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُم ﴿ ﴾ [الفتح/ ٢٩].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغَلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَانِهُمْ جَهَنَمُ أَوَيْشَ ٱلْمُصِيرُ (٣٧)﴾ [النوبة/ ٧٣].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أُخرجه البخاري برقم (٢٤٧٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٩٢).

وَأَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ [التوبة/ ١٢٣].

## • مداراة الكفار عند الخوف والخطر:

● الدعوة إلى الله، وإلى الطريق الموصلة إليه، وما للمدعوين بعد القدوم عليه:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيلِي مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيلِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّ

٢- وقال الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكُمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ الْحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ النحل ١٢٥].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ عَرَبِيًّا لِلْنُذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبِّ اللهِ رَيِّ اللهِ رَيِّ اللهِ وَيَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## • دعوة الناس بلغتهم ، وإرسال الرسل منهم:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَهُمُ أَ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن
 يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِلَى إِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَهُمُ أَ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن

 ٢- وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ
 ءَايكتِهِ عَ وَيُزَكِّ بِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

#### التوازن بين العبادة والدعوة:

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ ) قُرِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ) نِضَفَهُ وَ أَوَانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ ) أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ اللهِ عَلَيْهُ وَوَلَا تَقِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل ١-٥].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴿ لَى فَرْفَأَنذِرُ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَيِّرُ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ ﴿ وَالرَّجْزَ فَأَهْجُرُ
 ( وقال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلْمُدَّتِّرُ ﴿ وَ فَا أَضْبِرُ ﴿ وَ الْمَدْثِرِ / ١ -٧].

- ذِكر أحوال الأمم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:
- ١ قال الله تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّ
- ٢- وقال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكَ
  وَلَكِ نَصَدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الل
  - ٣- وقال الله تعالى: ﴿ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ عالى: ﴿ فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ عالى:
    - الاستمرار بالدعوة إلى الله، وعدم الالتفات إلى المعارضين:
- ١ قال الله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ أَنَا كَالَذِينَ عَالَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُونَ عَمْ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُحْدِرِ ٤٤ ٩٦].
- ٢- وقال الله تعالى: ﴿ فَذَرِّنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ۚ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأُمْلِي اللهِ تعالى: ﴿ فَذَرِّنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ ۚ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأُمْلِي اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال
- ٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَفْرِينَ ( الله عَالَى عَلَى عَنْ عَايَاتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَفْرِينَ ( الله عَلَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مَن اللهُ مُشْرِكِينَ ( الله عصل ٨٦- ٨٥].
- ٤ وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ثَا فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِينَ
  وَجَاهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ آنَ ﴾ [الفرقان/٥١-٥٢].
  - عدم الحزن والأسف على من لم يقبل الدين:
- ١ قال الله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَنْ هِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ ﴾ [الكهف/٦-٧].
- ٢ وقال الله تعالى: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُرُنُكُ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِعَاينتِ السَّالِهِ يَجْحَدُونَ ﴿ آلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَجْحَدُونَ ﴿ آلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ
- ٣- وقال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عَلَهُ وَ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْمَنعُونَ ۞ ﴿ [فاطر/٨].

#### ● البشارة والنذارة:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَنَدِيرًا ﴿ وَدَاعِيّا إِلَى ٱللّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَاللّهِ وَلَمْ عَنِ ٱللّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَاللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ عَنَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَعُدَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللّهِ الله عَلَى الله عَنْ أَحْدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في ٣ - وعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في بَعْض أَمْرِهِ، قال: ﴿ بَشِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا». أخرجه مسلم (١).

# ● الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ا حال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيِّ الْأُمِّي اللَّهِ يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَدَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَعْرَدُوهُ وَالتَّبَعُوا النَّور وَيَضَارُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّور وَيَضَارُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّور اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

٢- وقال الله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ
 وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ ءَامَكَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## • ربط قلوب المؤمنين بربهم، ووعْدهم بالجنة على ما عملوا:

٢- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا غُلامُ إِنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ الله يَحْفَظُكَ، احْفَظِ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلتَ فَاسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله، وَإِذَا الله يَحْفَظُ الله لَكَ، وَلَو وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقلامُ ، اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إلّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقلامُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (١٧٣٢).

وَجَفَّتِ الصُّحُفُّ». أخرجه أحمد والترمذي(١).

٣- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله على قال: «مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّة». أخرجه البخاري (٢).

## • خُسن الكلام مع الناس:

١ - قال الله تعالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُمْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب/ ٧٠-٧١].

٢ وقال الله تعالى : ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ
 لِلإنسَنِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٠٠) ﴾ [الإسراء/٥٣].

٣- وقال الله تعالى : ﴿ اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَغَىٰ ﴿ فَا فَقُولَا لَهُ ، قُولًا لَّتِنَا لَعَلَّهُ ، يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ فَا ﴾ 
 [طه/ ٤٣ - ٤٤].

## ● عدم سؤال الأجر على الدعوة:

١ - قال الله تعالى عن محمد ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى ٱللهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ اللهِ عَلَى ٱللهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

#### • رحمة الخلق:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكٍ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهُ عَمِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهُ عَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱللَّهُ مَا وَرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكَلُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ ا

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ١٠٧﴾ [الأنبياء/١٠٧].

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين ، قال: «إني لَمْ أَبْعثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً». أخرجه مسلم (٦).

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٦٦٩)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٩٩٩).

#### الرأفة والشفقة:

قال الله تعالى: ﴿ لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم عَالَيْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِي

#### • اللين والعفو والصفح:

٢- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ فَأَصَّفَحِ ٢- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةٌ فَأَصَّفَحِ ٱلْطَعْمِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ ال

٣- وقال الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ نَـزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَعِيعُ عَلِيمٌ ﴿ الْأعراف/١٩٩-٢٠٠].

٤ - وقال الله تعالى لمحمد عليه: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُم اللهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله الله تعالى لمحمد عليه: الزخرف ١٨٩].

٥- وقال الله تعالى لموسى وهارُون عليهما الصلاة والسلام: ﴿ أَذْهَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ ثَا اللهِ عَالَى اللهِ تَعَالَى لَمُ وَوَعُونَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ ثَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ ع

#### • الصدق:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَذِى جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللهِ مَا يَشَاءُ وَنَ عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ عِنَدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ أَللَّهُ عَنْهُمْ أَللَّهُ عَنْهُمْ أَللَّهُ عَنْهُمْ أَللَّهُ عَنْهُمْ أَللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ الزمر/٣٣ - ٣٥].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا الله الله تعالى:

## • الصبر:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَا مُبَدِّلَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْاَنعام / ٣٤].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ آلَ الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ ٢٠].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ صَبِّرا جَمِيلًا ﴿ قَ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ رَبِعِيدًا ﴿ قَ وَيَبَا لَ ﴾ [المعارج/٥٠٧].

#### الإخلاص:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلۡكِيتَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ﴾ [الزمر/٢].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (١٥) ﴿ [غافر/ ٦٥].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ
 وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البينة/ ٥].

## ● الجود والخدمة والتواضع:

١ - قال الله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُا ۖ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ اللَّهُ عَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمُ قَالُ اللَّهُ عَوْمٌ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمُ عَوْمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا عَلَيْهِ فَعَالُوا الله عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالُوا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَوا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُواْ سَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُوا عَلَيْهِ فَعَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَكُرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَ

٢- وقال الله تعالى عن موسى ﷺ وقصته مع المرأتين: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ أَنَ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ ۚ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِي بَرِيٓ ۗ ۗ مِّمَا تَغْمَلُونَ ﴿ ١١٣﴾ [الشعراء/ ٢١٥-٢١٦].

٤ - وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «لا تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنا عَبْدُهُ فَقُولُو ا: عَبْدُالله وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري(١).

#### ● الإعراض عن زينة الحياة الدنيا:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلِا تَمُدَّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكِمًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخُيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللّهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الل

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ.
 فُرُطًا ﴿ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٣- وقال الله تعالى: ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِهِ ۚ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ وَقُلْ إِنِي اللَّهُ لَيْمُ وَقُلْ إِنِي لَا النَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ ﴿ الحجر/ ٨٨- ٨٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٤٥).

## ● الترغيب في الطاعات ، والترهيب من المعاصي:

٢- وقال الله تعالى: ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ آللَّهَ وَالرَّسُولَ لَهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ آ اللَّهُ عَمِان / ٣٢].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمِنْكَ وَٱلْمِعْنَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [النحل/ ٩٠].

### ● المسارعة إلى فعل الخيرات:

١ - قال الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ
 وَيَدْعُونَنَارَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ إِنَّهُ اللّٰنِياء / ٩٠].

### ● المجاهدة بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله:

٢- وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَلَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيَبِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الصَّادِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَ

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿ ٥٠ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِينَ وَجَهِ لَهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ ٥٠ ﴾ [الفرقان/ ٥١ - ٥٢].

## ● الجهاد في سبيل الله:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَنتَلَ مَعَهُ رَبِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ
 وَمَا اَسْتَكَانُواً وَاللّهُ يُحِبُ الصَّنجِرِينَ (١٤٦) [آل عمران/ ١٤٦].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّهُ أَلَّ
 وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٣- وقال الله تعالى: ﴿أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿إِنَّ ﴾ [التوبة/ ٤١].

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّذَيْنَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَنُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ النَّا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّ

# • تعلُّم العلم وتعليمه:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَأَعْلَوْ أَنَّهُ. لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَم عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَنَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْك وَحْيُهُ. وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللهِ ١١٤].

٣- وقال الله تعالى في قصة موسى على مع الخضر: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا
 عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ إِلَىٰ ﴿ إِلَا لَهُ مُوسَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْنِهِ ء وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِمَاء اللهِ تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِينِ ﴾ [الجمعة / ٢].

● تطهير النفس ، وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة ، وكثرة ذكر الله:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْعَبْدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكْرُواْ الله عَيْدَ عُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ
 لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله قَلَى الله عَلَمُ فَقْسُ مَا ٱخْفِى لَهُمْ مِن قُرَةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَسَيِحُوهُ الله عَالَى: ﴿ يَنَا أَيْهَا الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى اللهَا عَلَى الله عَلَى ا

٤- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ تَسْأَلُهُ خَادِماً، وَشَكَتِ الْعَمَلَ ، فَقَالَ: «مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا» قال: «أَلَا أَدُلُّكِ عَلى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ ، وَتُحْمَدِينَ مَلاثاً مَشْحِعَكِ». متفق عليه (۱).

# • القيام بالدعوة في جميع الأوقات والأحوال:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلَاهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَالَهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

٧ - وقال الله تعالى عن نوح ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِى لِيَلاَ وَنَهَارًا ﴿ فَ فَلَمْ يَزِدُهُو دُعَآءِى إِلّا فِرَارًا ﴿ وَاللّهُ عَالَمُ عَلَمُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ اللل

### الشورى:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلُو كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاللهِ تعالى: ﴿ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ إِنَ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّمِينَ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِينِ ﴿ اللّهِ عَمِ اللّهِ وَاللّهِ عَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُولِي الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ

## قوة اليقين على الله والتوكل عليه:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١١٣)، ومسلم برقم (٢٨٢٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٥) (٧٠٥٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٠٩).

هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَ ٱللّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلُ ٱللّهُ سَكِينَهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِمَةَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالَ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ هِي ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ التوبة/ ٤٠].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا ۖ إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهِدِينِ
 ١٥ - وقال الله تعالى: ﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلّا هُوَ عَاخِذُ بِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ
 ٣ - وقال الله تعالى: ﴿ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلّا هُو عَاخِذُ بِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

## • الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال:

١ - قال الله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعَنُونُ وَارْدُجِرَ الله تعالى: ﴿ كَذَبَهُ أَنْهُمُ فَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعَنُونُ وَارْدُجِرَ الله قَدُورُ الله مَعْلُوبُ وَالْمَامُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ال

٢ - وقال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ نَ رَبَكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ بِهِ عَلَوْ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ إِلّٰ إِنَّا اللّهُ عَنهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله عَنهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَنه الله عَنه الله عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

٣- وقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّدِ وَٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَالصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ وَالسَّمَالَةِ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي

٤ - وعن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه إذا صَلَى همَسَ شَيْئاً لَا نَفْهَمُهُ وَلَا يحَدِّثْنَا بِهِ ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « فَطِنتُمْ لي؟» قَالَ قَائِلٌ نَعَمْ ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ ذَكَرْتُ نَبِيًا مِنَ الْأَنبِيَاءِ أَعْطِي جُنُوداً مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: مَنْ يُكَافِئُ هَوُلَاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ لهوَ لَاءِ الْوَ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهِلِهِ - شَكَّ شُلِيمَانُ - قَالَ: « فَأَوْحَى الله إلَيْهِ: اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ، أو الجُوعَ، أو الموْتَ» قَالَ: « فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ في ذَلِكَ فَقَالُوا: أَنتَ نَبِيُّ الله ، نَكِلُ ذَلِكَ إلَيْكَ فَخِرْ لَنَا» قَالَ: « فَقَامَ إلى صَلَاتِهِ» قَالَ: « وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعُوا إلى الصَّلَاةِ». أخرجه أحمد (١).

# ● تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال:

١ - قال الله تعالى عن يعقوب ﷺ : ﴿ قَالَ إِنَّكُمَّا أَشَكُواْ بَشِّي وَحُنْ نِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا

<sup>(</sup>١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٨٩٣٧).

## تَعُلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٨٦].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَزَكِرِيّاۤ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, رَبِّ لَا تَذَرْفِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينِ ﴿ اللّهِ عَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, وَوَجَهُ إِنَّهُمْ كَأَنُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

3 - وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُولُا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ لَّ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ رَبَّنَا لِطِيسَ مَلَىٰ أَلْمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (رَبَّنَا لِطِيسَ مَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَّمُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَالِهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

### • لزوم البيئة الصالحة وهجر بيئة السوء:

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ١١٩ ﴾ [التوبة/ ١١٩].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ, وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴿ اللَّهِ عَنْهُمُ مُرْدَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمُرُهُ, فُرُطًا ﴿ اللَّهِ عَنْهُمُ مِنْهُ مَا لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

٣- وقال الله تعالى: ﴿وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَـلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرِجُ إِنِّى لِللهِ تعالى: ﴿وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ رَبِّ نِجَنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ القصص/٢٠-٢١]. ٤- وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓءَايَٰذِنَا فَأَعْرِضٌ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ \$ وَإِمَّا يَنْسَالُكُ ٱلشَّيْطُانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام/ ٦٨].

## ● الاعتماد على الله ، مع الأخذ بالأسباب المشروعة:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَا مَا شَآءَ ٱللَهُ ۚ وَلُو كُنتُ آعَلَمُ ٱلْغَيْبَ
 لاَسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنَى ٱلسَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّاعِرافُ / ١٨٨].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكُمْ وَلَيكِرَ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ اللّهَ عَلِيمُ وَلَيكُمْ اللّهَ عَلِيمُ اللّهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَيْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَمَا رَمَيْتُ وَلَيكُمْ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡ تَطَعْتُم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِء عَدُوَّ ٱللَّهِ

وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٠].

٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول: «لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ، أَعَزَّ جُنْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلا شَيْءَ بَعْدَهُ». متفق عليه (١).

### ● امتثال أوامر الله وإن كانت على خلاف العادة:

كما صنع نوح ﷺ السفينة على اليابسة، وترك إبراهيم ﷺ زوجته وولده بوادٍ غيـر ذي زرع، وأُمر موسـى ﷺ بأخذ الحية ، وضَرْبِ البحر والحجر؛ امتثالاً لأمر الله عز وجل.

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّمَ مُغْرَوا مِنَا قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ ﴾ [هود/٣٧-٣٨].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَـُمُوسَىٰ ﴿ ۚ قَالَ هِى عَصَـاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَـمِى وَلِى فِيهَا مَـَارِبُ أُخۡرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَـمُوسَىٰ ﴿ فَا لَفَهُمَا فَإِذَا هِى حَيَــَةُ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا عَلَىٰ غَنَـمِى وَلِيَ فِيهَا مَـَارِبُ أُخۡرَىٰ ﴿ فَا أَلْقِهَا يَـمُوسَىٰ ﴿ فَا أَلْقَهُمَا فَإِذَا هِى حَيَــَةُ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا مِنْ يَعِيدُهُا ٱلْأُولِي ﴿ أَنْ اللهِ ١٠-٢١].

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿ أَنَ قَالَ كَالَّ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ أَنَ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْمِرِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## تحمُّل الأذى والطرد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى:

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَعَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآ ءَاذَيْتُمُوناً وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللَّهِ عَلَى مَا عَالَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ الْمُتَوكِّلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِـتُوكَ أَوْ يَقْـتُلُوكَ أَوْ يُخْـرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٤)، وأخرجه مسلم برقم (٢٧٢٤).

وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنكِرِينَ ﴿ ثَ ﴾ [الأنفال/ ٣٠].

٤ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي على الله على الله عنها أنها قالت للنبي على الله عنها أنها قالت للنبي على الله عنها أنها قالت للنبي على الله عنها أمّد أمّا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَومَ العَقَبَةِ، إذْ عَرضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ يُجِبْني إلى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ». متفق عليه (۱).

٥- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ أُخِفْتُ في الله وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أُوْذِيتُ في الله وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتتْ عَليَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَومٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لي وَلِيلالٍ طَعَامٌ وَأَوْذِيتُ في الله وَمَا لي وَلِيلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلالٍ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢).

# • الصبر على الاتهام والتعيير والاستهزاء:

١ - قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحْنُونٌ ﴿ أَوَ الْمَوْمِ اللهِ عَالَى اللهِ تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَتَ بِمَلُومٍ ﴿ أَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَاكَانُواْ
 بهِ ـ يَسْنَهُ زِءُونَ الله الله عالى الله عام ١٠١].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ الروم/ ٢٠]. ٤- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيَجِدِينَ ٤- وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللهِ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّيِجِدِينَ

( ) وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ( ) ﴿ الحجر / ٩٧-٩٩].

٥ - وقال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۚ ۚ ۚ لَوَ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتَهِكَةِ إِلَا عِلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۚ ۚ لَوَ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَتِهِكَةَ إِلَا بِالْحَقِ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظرِينَ ۖ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ إِنَّا لَهُ يَكُو لَكُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ۚ ۗ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

● التوكل على الله ، والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَتِ اللّهِ تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهُمْ أَنُمُ كُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَل

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣١)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٤٧٢)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥١).

٢ - وقال الله تعالى عن هود ﷺ: ﴿قَالَ إِنِيَ أَشْهِدُ ٱللّهَ وَٱشْهَدُوۤا أَنِي بَرِيٓ هُ مِّمَا أَشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى اللهِ تَعالَى عن هود ﷺ: ﴿قَالَ إِنِيٓ أَشْهِدُ ٱللّهَ وَلِيّ كُورَ مَا مِن دَابَّةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَا صِيئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَا صِيئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴿ [هود/ ٥٤ - ٥٥].

٣- وقال الله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا أَسْتَكَانُواُ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَاللهِ ١٤٦].

• الاستفادة من قدرة الله لكشف الكربات وقضاء الحاجات:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِى ٱلضَّرُّ وَأَنتَ أَرْكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَأَسَّتَجَبْنَا لَهُ وَكَالَمُ مَا اللهِ عَالَى: ﴿ وَأَيْوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ هِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ هِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللللَّاللَّاللَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢ - وقال الله تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ
 إِلَـٰهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّى كُنتُ مِن ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبِّنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ
 أَن جَي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّٰهِياءُ ٨٧ - ٨٨].

٣- وقال الله تعالى: ﴿وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ الله تعالى: ﴿وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَا لَهُ, يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الل

٤ - وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَدُ عَلِمَ كُلُو أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ أَ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠ ].

### ● العناية بذوى المكانة:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ الله فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَابُ ﴾ [غافر/ ٢٣-٢٤].

٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لَو آمَنَ بي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ لآمَنَ بيَ

اليَهُو دُ». متفق عليه (١).

## ● الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً:

١ - قال الله تعالى: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ وَلَا تَطْغُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهِ وَلَا تَطْغُواْ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْتُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُلَّا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللْمُعُلِقِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

٢ - وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كُونَ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ نَعْنُ أَوْلِيا َ وَكُمْ فِي ٱلْمَحْدِرَةِ لَا تَعْنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا تَحْدَرُونَ وَ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٣- وقال الله تعالى عن شعيب ﷺ: ﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِى مِنْهُ
 رِزْقًا حَسَنَاً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي
 إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيثِ إِلَىٰ ﴾ [هود/ ٨٨].

اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلناً، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٤١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٩٣).